

وتستمتع بجوِّ ظليقٍ.

فِي هَا ذِهِ الْعَابَةِ أَرْنَبُ أَسْمُهُ ، ظَرِيتُ ، وَهُوَظَرِيكُ وَهُوَظَرِيكُ مَعْ اللهِ مَعْ اللهُ اللهِ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلْكِنَّ السُّلَحْفاةَ بِطَسِعَتِهَ الْاتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْرِي السُّلَحْفاةَ بِطَسِعَ أَنْ تَحْرِي السُّرْعَةِ ، وَلَا أَنْ تَنُطُّ نُطَّةً عالِيَةً .

وَمَعَ ذَلِكَ كَانَتِ السُّلَحُفاةُ "رَابِحَةُ "فَشِيطةً، مُجْتَهِدةً فِي حَياتِها، لا تَعْرِفُ الْكَسَلَ، وَلا تَرْضَى لِنَفْسِها أَنْ تَكُونَ خامِلةً. حَقَّا كَانَتْ خَطُواتُها قَصِيرَةً، وَللَاِنَّهَا مُشْتَظِعةٌ مُسْتَوِرَةٌ. وَلِذَلِكَ عَقَا كَانَتْ خَطُواتُها قَصِيرَةً، وَللَاِنَّهَا مُشْتَظِعةٌ مُسْتَورَةٌ. وَلِذَلِكَ عَاشَتْ راضِيةً عَنْ نَفْسِها سَعِيدة بِحَياتِها، لَمْ تَشْعُرْ بِالْعَجْزِ عَاشَتْ راضِيةً عَنْ نَفْسِها سَعِيدة بِحَياتِها، لَمْ تَشْعُرْ بِالْعَجْزِ وَلا بِالنَّقْصِ؛ مَعَ أَنَها قَصِيرَةُ الْخَطُو، بَطِيئَةُ السَّعيدِ.

#### ٢ \_ "ظَرِيفٌ" يُسابِقُ " رابِحَةً "



فِي يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ، فِي ساعَةِ الْمَصْرِ، وَقَفَ الْأَنْ بُن بُن مَعَ السُّلَحْفاةِ ، وَلَا يَتَ حَدَّثُ . وَالْمُرْبِعُ ، مَعَ السُّلَحْفاةِ ، والبِحة ، يت حَدَّثُ . وَالرَّا الْأَرْنَا الطَّرِيفُ أَنْ يُداعِبَ السُّلَحْفاة الطَّيِّبَة ، وَقَالَ لَهَا ، « هَلْ تُحِبِّينَ رِياضَة الْجَري ؟ » فَقَالَ لَها ، « هَلْ تُحِبِّينَ رِياضَة الْجَري ؟ »

فَأَجَابَتْ السُّلَحْفَاةُ فِي دَهْشَةٍ: " وَلِمَاذَا لَا أَحِبُّهَا؟ إِنَّ الْجُـرْيُ حَرَحَةٌ وَنَشَاطً. ,, فَقَالَ لَهَا الْأَرْنَبُ: ظَرِيفٌ ، وَهُوَيَغْ مِنُ بِعَ يُنْدِ : وه هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَسَثْ تَرِكِي فِي مُسابَقَةِ جَنْي ؟ ٥٠ فَأَجَابَتْهُ ، وَهِيَ تُطِلُّ بِرَأْسِها ، وَلِمَاذَا لَا أَشْنَرِكُ ؟ " فَقَالَ لَهَا: " تَشْتَرِينَ فِي مُسِابَقَ إِ حَيْ إِ مُعَ مَنْ ؟ مَعَ نَمْلَةٍ ؟ أَظُنُّ أَنَّ النَّمْلَةُ تَسْبِقُكِ ! م فَرَدَّتْ عَلَيْهِ السُّلَحْفاةُ قَاعِلَةً : وربُلْ أَشْتَرِكُ مَعَكَ أَنْتَ إِنْ أَحْبَبْتَ. هَلْ تَقْبَلُ أَنْ تُسَابِقَنِي ، ياظُرِيفُ؟ ،، قَالَتْ ذَلِكَ لِلْأَرْنَبِ، وَهِيَ تَنْتَظِرُجُوابَهُ . فَهَزَّ الْأَرْنَبُ" ظَرِيفُ" رَأْسَهُ ، وَهُوَ مُسْتَهْزِئُ ، وَقَالَ لَهَا: "قَبِلْتُ أَنْ أُسَابِقَائِ، أَيَّتُهَا السُّلَحْفَ أَةُ الْمِسْكِينَةُ." وانْصَرَفَ عَنْهَا ، وَهُوَ يَتَعَجُّبُ مِمًّا سَمِعَ مِنْهَا : كَيْفَ أَنَّ سُلَحْفاةً ثَقِيلَةَ الْجِسْمِ ، بَطِيئَةَ السَّيْدِ تُسَابِقُ ٱلْأَرْنَبَ السَّطَّاطَ السَّرِيعَ ؟!

## ٣ \_ .. رابِحَةُ ، نَصِرٌ عَلَى الْمُسابَقَةِ

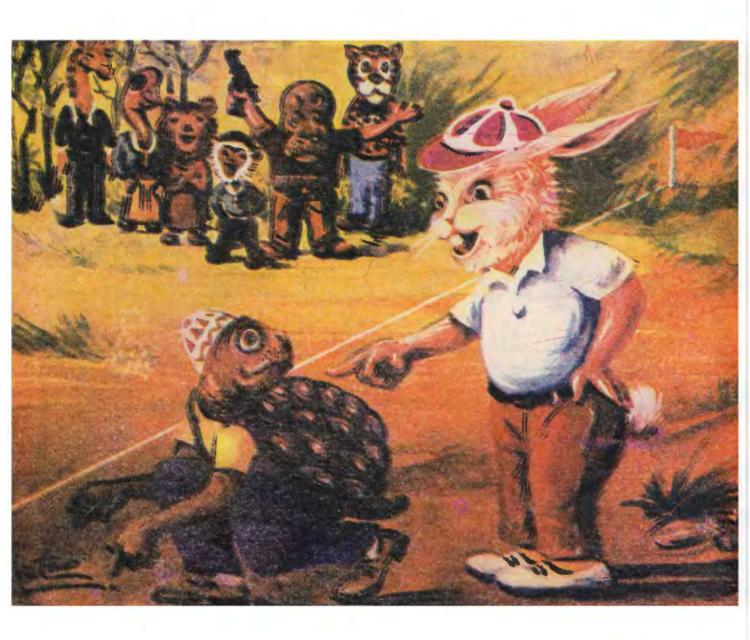

ذَهَبَ الْأَرْنَبُ ، ظَرِيفُ ، إِلَى أَصْدِقَائِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ ، وَجَعَلَ يُخْبِرُكُلُ وَحِدٍ مِنْهَا بِأَنَّ مُسابَقَةً سَتَجْرِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَجَعَلَ يُخْبِرُكُلُ وَحِدٍ مِنْهَا بِأَنَّ مُسابَقَةً سَتَجْرِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّلَحْفَاةِ . وَلِبِحَةً ، فَقَدْ رَضِينَتْ أَنْ تَشْتَرِكَ مَعَهُ فِي سِباقٍ . السُّلَحْفَاةِ وَلِبِحَةً ، فَقَدْ رَضِينَتْ أَنْ تَشْتَرِكَ مَعَهُ فِي سِباقٍ . بَعْصُ الْحَيَوانَاتِ لَمْ تُصَدِّقِ الْخَبَى فَذَهُ بَتُ إِلَى السُّلَحْفَاةِ فَعُصُ الْحَيَوانَاتِ لَمْ تُصَدِّقِ الْخَبَى فَذَهُ بَتُ إِلَى السُّلَحْفَاةِ وَالْحَبَى فَذَهُ بَتُ إِلَى السُّلَحُفَاةِ وَالْحَبَى الْسُلَحُفَاةِ وَالْحَبَى الْمُ الْمُنْ الْمُنْ السُّلَحُفَاةِ وَالْحَبَى الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

تَسْأَلُهَا عَنِ الْحَقِيقَةِ ، فَأَجَابَتْ بِأَنَّهَا حَقًّا سَتُسَابِقُ الْأَرْنَبَ ، فَنَجِبَتِ الْحَيَوانَاتُ مِنْ أَمْرِهْ فِهِ الْمُسَابُقَةِ بَيْنَ أَرْنَبِ فَنَجِبَتِ الْحَيَوانَاتُ مِنْ أَمْرِهْ فِي الْمُسَابُقَةِ بَيْنَ أَرْنَبِ سَرِيعِ الْحَرَكَةِ ، نَطَّاطٍ ، وَسُلَحْفَاةٍ ثَقِيلَةِ الْجِسْمِ ، مَرَعِ الْحَرَكَةِ ، نَطَّاطٍ ، وَسُلَحْفَاةٍ ثَقِيلَةِ الْجِسْمِ ، حَرَّكَتُها بَطِيئَةً ، وَخَطْوَتُها قَصِيرَةً .

وَحاوَلُ بَعْضُ الْحَيُوانِ الْنَ يَمْنَ عَالَسُ لَحْفَاةً مِنَ الْمُسَابُقَةِ ، خَوْفًا عَلَيْها مِنَ الْفُشِلِ ، الْاسْتُرِاكِ فِي هاذِهِ الْمُسَابُقَةِ ، خَوْفًا عَلَيْها مِنَ الْفُشِلِ ، وَلَا لَنُ السُّلُحْفَاةَ أَصَرَّتْ عَلَى الدُّخُولِ فِي هاذِهِ الْمُسَابُقَةِ ، مُؤْمِنَةً بِأَنَّها لَنْ تَفْشَلَ .

قَالَتِ السُّلَحْفَاةُ لِلْأَرْنَبِ " تَعَالَ بِنَا نُحَدِّدْ مَسَافَةَ الشَّسُوطِ النَّي السُّلَحْفَاةُ لِلْأَرْنَبِ " تَعَالَ بِنَا نُحَدِّدْ مَسَافَةَ الشَّسُوطِ النَّي النَّي وَبَيْنَكَ ، وَنُعَيِّنْ مَوْعِدَ البَيدائِها." الَّذِي تَجْرِي فِيهِ المُسَابَقَةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَنُعَيِّنْ مَوْعِدَ البَيدائِها." وانتهى الْأَرْنَبُ مِنْ تَحْدِيدِ الْمَسَافَةِ ، وَتَعْيِينِ الْمَوْعِدِ.

وانتهى الارْنبُ مِن تحديدِ المسافة، وتعيينِ الموعدِ. وَجاءَتِ الْحَيواناتُ الْمُحْتلِفَةُ تَقِفُ صَفَّا، لِتَحَرى الْمُسابَقَةُ الْمُحْتلِفَةُ تَقِفُ صَفَّا، لِتَحَرى الْمُسابَقَةُ الْمُحِيبَةَ بَيْنَ أَرْنَبٍ وَسُلَحْفاةٍ.

وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَى السُّلَحْفَاةِ أَنَّهَا خَائِفَةٌ ، أَوْأَنَّهَا سَتَعْجِزُ عَلَى السُّلَحْفَاةِ أَنَّهَا خَائِفَةٌ ، أَوْأَنَّهَا سَتَعْجِزُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى نِهَائِةِ الشَّوْطِ قَبْلَ الْأَرْنَنِبِ.

# ع \_ " ظَرِيفٌ " يُسابِقُ الْفَراشَةُ



فَرِحَتْ أَصِنافُ الْحَيَواناتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَتَفَرَّجُتْ ... وَبَدَأْتِ الْمُسْلَخُفَاةُ ، وَلِحِتْ ... وَبَدَأْتِ الْمُسَابُقَةُ . وَتَقَدَّمَتِ السُّلَخُفَاةُ ، وَلِحِتْ .. وَبَدَأْتِ الْمُسَابُقَةُ . وَتَقَدَّمَتِ السُّلَخُفَاةُ ، وَلِحِتْ . وَنَشِطَتْ بِخَطُواتِهَا خَطُوةٌ خَطُوةٌ . وَنَشِطَتْ بِخَطُواتِهَا خَطُوةٌ خَطُوةٌ . وَنَشِطَتْ بِخَطُواتِهَا خَطُوةٌ خَطُوةً . وَنَشِطت بِخَطُواتِهَا خَطُوةً خَطْوةً . وَنَشِعِ . وَنَشِطت بِخَطُواتِهَا خَطُوةً . وَنَشِعِ . وَنَشِعِ . فَلَمْ يَهْتَمَّ بِالْأَمْرِ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ . وَنَشِعِ . فَلَمْ يَهْتَمَّ بِالْأَمْرِ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ .

« سَا تُرُكُ السُّلَحْفاةَ البَطِيئَةَ تَمْشِي بِكُلِّ جُهْدِها. وَأَنا بِخُطْوَتَيْنِ ، وَنَطَّتَيْنِ ، سَالْحَقُها ، وسَاسْبِقُها . " وَلَمَعَتْ فِي الْجَوِّ فَراشَةُ زَاهِيَةُ الْأَلُوانِ ، جَمِيلَةُ الْمَنْظَرِ، عَلِمَتْ بِالْمُسابَقَةِ الْعَجِيبَةِ بَيْنَ أَنْبَبٍ وَسُلَحُفاةٍ ، وَعَرَفَتْ أَنَّ الْأَرْبَبَ مُسْتَهِينٌ بِالسُّلَحْفَاةِ ، مَغْرُورُ بِنَفْسِهِ . فَقَالَتْ لَهُ: ١٠ مالَكَ وَلِلسُّ لَحْفاةِ يا ١٠ ظَرِيفُ ١٠٠ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُسَابِقَنِي أَنا؟ أَنَا أَلِي أُسَابِقُ الرِّيحَ إ إِنْ كُنْتَ وَاثِقًا بِنَفْسِكَ ، فَسَابِقْنِي أَنَا ! .. فَقَالَ لَهَا الْأَرْنَبُ، وَهُوَمُنْجَبُ بِشَكْلِهَا وَأَنْوابِهَا الزَّاهِيَةِ: " أَنَا أَقْبَلُ أَنْ أُسَابِقَكِ ، أَنَا وَرَاءَكِ وَسَأُدْرِكُكِ ." وَجَعَلَتِ الْفَراشَةُ تَدُورُ وَتَلُفُّ ، والْأَرْنَبُ وَراءَها يَلُفُّ وَيَدُورُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْرِكَها ، وَهِيَ تَطِيرُ فِي الْجَوِّ، إِلَى الْأَمَامِ، وَإِلَى الْخَلْفِ: مَنَّةً تَعْلُو، وَمَرَّةً تَهْبِطُ، تارَةً جِهَةَ الْيَمِينِ، وَتارَةً جِهَةَ الشِّمالِ، واسْتَمَرَّ اللُّفُّ والدُّورانُ بَيْنَ الْأَرْنَبِ والْفَراشَةِ وَقْتًا غَيْرَقَصِيرٍ.

## ه - خينة "ظريفي"



إِسْتَطَاعَتِ الْفَراشَةُ الْمُلَوَّنَةُ الزَّاهِيَةُ الْجَمِيلَةُ النَّاهِيَةُ الْجَمِيلَةُ الْنَاهِيَةُ الْخَفِيفِ . أَنْ تُتَعِبَ الْأَرْنَبَ الطَّرِيفَ ، بِطَيْرِلِهَا الْخَفِيفِ . خابَ أَمَلُ الْأَرْنَبِ فِي أَنْ يُتَابِعَها فِي جَرْبِها ، وَأَنْ يَلْحَقَ بِها . فَقَالَتْ لَهُ الْفَراشَةُ أَخِيرًا ، وهِي تَطِنُ فِي أَدُنَيْهِ ، وقالَتْ لَهُ الْفَراشَةُ أَخِيرًا ، وهِي تَطِنُ فِي أَدُنَيْهِ ، وقالَتْ لَهُ الْفَراشَةُ أَخِيرًا ، وهِي تَطِنُ فِي أَدُنَيْهِ ،

«لَقَدْعَجَرْتَ أَنْ تُدْرِكِنِى الْأَحْسَنُ لَكَ أَنْ تَثُرُكِنِى . الْأَحْسَنُ لَكَ أَنْ تَثُرُكِنِى . الْأَحْسَنُ لَكَ أَنْ تَسْبِهَا ؟ ! أَنْظُرْ : كَيْفَ تُسَابِقُ السُّلَحْفَاةَ الَّتِى اسْتَهَنْتَ بِهَا ؟ ! وَانْشَطْ : يَاظُرِيفُ ، فَرُبَّمَا قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تَسْبِقَهَا ! وَانْشَطْ : يَاظُرِيفُ ، فَرُبَّمَا قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تَسْبِقَهَا ! أَمَّا أَنْ تَسْبِقَنِى أَنَا ، فَهُذَا بَعِيدُ عَلَى الْتُعَرِي التَّعَبِ ، فَقَالَ لِنَقْسِهِ ، فَوَجُدَ الْأَرْنَ لَنَا التَّعَبُ التَّعَبِ ، فَقَالَ لِنَقْسِهِ ، فَعَالَ لِنَقْسِهِ ، فَعَالَ لِنَقْسِهِ ،

«لانائس بان أستربيخ قليلا الأسترجخ قُولَ قُلَى الله الله المُعَاقِ السُلَحُفاةِ السُلَحُفاةِ السُلَحُفاةِ السُلَحُق بِالسُلَحُفاةِ السُلَحُق بِالسُلَحُفاةِ الله المُسابِقة ، وَلا شَلَّ فِي أَنِّ قَادِدٌ عَلَى أَنْ أَلْحَقَ هَا ، قَادِدٌ عَلَى أَنْ أَلْحَقَ هَا ، قَادِدٌ عَلَى أَنْ أَلْسَبِقَهَ ، وَلا شَلَّ فِي أَنْ قَادِدٌ عَلَى أَنْ أَلْسَبِقَهَ الله عَلَى أَنْ أَلْسَبِقَهَا ."

وَجَلَسَ الْأَرْنَبُ "ظَرِيقٌ "فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ لِيَسْتَرِيحَ، هُوَ يُحِسُ بِالنَّدَمِ، لِأَنَّهُ أَضِاعَ وَقْتَهُ وَجُهْدَهُ، مَشْغُولًا هُو يُحِسُ بِالنَّدَمِ، لِأَنَّهُ أَضِاعَ وَقْتَهُ وَجُهْدَهُ، مَشْغُولًا الْفَراشَةِ الْمُلَوَّنَةِ الْجَعِيلَةِ، فَهِيَ الَّتِي أَضْعَفَتْ قُوَّتَهُ، الْفَراشَةِ الْمُلُوَّنَةِ الْجَعِيلَةِ، فَهِيَ الَّتِي أَضْعَفَتْ قُوَّتَهُ، هُو يُجارِيها فِي طَليرانِها السَّرِيعِ.

وَمَضَتْ فَتْرَةٌ ، وِالْأَرْنَبُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ ، جَالِسُ خُزْيِانُ.

## ٩ - ، رابِحَةُ ، تُواصِلُ السَّنِرَ



أَمَّا السُّلَحُفاةُ: رابِحَةُ ، فَإنَّهَا بِخَطْوَةٍ وَراءَ خَطْوَةٍ تابَعَتْ مَشْيَها ، وَهِي مَمْلُوءَةُ هِمَّةُ ونَشَاطًا وَثِقَةً بِنَفْسِها . تأكَمًا أحسَّتْ بِالتَّعَبِ ، قالَتْ لِنَفْسِها : « لابُدَّ أَنْ أَصْبِر . لابُدَّ أَنْ أَتَحَمَّلَ . لابُدَّ أَنْ أَتَ إِنْ الْعَشْيَ ، حَتَّى أَصِل إِلَى نها تة الشَّوْطِ، وَلا يَصِحُ أَنْ أَيْ أَنْ أَيْدًا... والْعَجِيبُ أَنَّ السُّلَحْفاة ورابِحَة مَضَتْ فِي طَرِيقِها ، والْعَجِيبُ أَنَّ السُّلَحْفاة ورابِحَة مَضَتْ فِي طَرِيقِها ، لَمْ تُضَيِّعْ وَقْتًا فِي الْالْمِنْفاتِ إِلَى الْوَراءِ لِتَنْظُرَ إِلَى الْارْبَنِ ؛ لِلْأَنْفاتِ إِلَى الْوَراءِ لِتَنْظُر إِلَى الْارْبَنِ ؛ لِلْأَنْفاتِ إِلَى الْوَراءِ لِتَنْظُر إِلَى الْارْبَنِ ؛ لِلْأَنْفا جَعَلَتُ كُلُّ نَظرها مُتَّجِهًا إِلَى الْأَمام ،

وَكَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ تَتَطَلَّعُ إِلَى السُّلَحُفَاةِ ، وَهِيَ مُعْجَبَةً بِهِمَّتِهَا وَنَشَاطِهَا ء وَلَكِنَّ الْحَيَوانَاتِ لَمْ يَتَكُنْ مُتَيَقِّنَةً الْمَّلِمُ الْمُصُولُ إِلَى بَالْتُكُنْ مُتَيَقِّنَةً النَّسَلَحُفَاة سَتَسْتَطِيعُ الْوُصُولُ إِلَى بِهَايَةِ الشَّوْطِ قَبْلَ الْانْ مَن اللَّنْ فَا اللَّنْ فَعَلَى الْانْ مَن اللَّنْ فَعَلُواتٍ مِن اللَّنْ لَحْفَاة ، والنَّطَة مِنْ أُ بِعِشْرِينَ خَطْفَة مِنْ المَّن خَطْفَة مِنْهُ المَعْمُونِينَ خَطْفَة مِنْها .

وَلَكِنْ أَيْنَ الْأَرْنَبُ "ظَرِيفٌ" ؟ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وُجُودٌ!

وَخُطَرَ بِبَالِ بَعْضِ الْحَيُوانَاتِ أَنَّ الْأَرْنَبَ لَمْ يَقْصِدْ حَدَّا أَنْ يَشْدَتُوكَ فِي مُسَابَقَةٍ مَعَ السُّلحفاةِ، حَدَّا أَنْ يَشْدَتُوكَ فِي مُسَابَقَةٍ مَعَ السُّلحفاةِ، بَلْ خَدَعَها حِينَ قالَ إِنَّهُ سَيسُابِقُها.. وَلَكُنْ مَاذَا يَصْنَعُ إِذَا تَخَلَّى عَنِ الْمُسَابِقُهَ؟ لا شَكَ أَنَّ ماذَا يَصْنَعُ إِذَا تَخَلَّى عَنِ الْمُسَابَقَةِ؟! لا شَكَ أَنَّ ماذا يَصْنَعُ إِذَا تَخَلَّى عَنِ الْمُسَابَقَةِ؟! لا شَكَ أَنَّ ماذا يَصْنَعُ إِذَا تَخَلَّى عَنِ الْمُسَابِقُولِ!

#### ٧ - وُصُولُ ، رابِحَةً ،



الْمُلُوَّنَة الْجَمِيلَةِ، فَهَلِ اتَّفَقَ مَعَها عَلَى أَنْ تَحْمِلَهُ عَلَى الْمُلُوَّنَة الْجَمِيلَةِ، فَهَلِ التَّفَقَ مَعَها عَلَى أَنْ تَحْمِلُهُ وَلَحْظَةٍ وَإِحِلَةٍ؟ جَناحَيْها، وتَطِيرُ بِهِ إِلَى بَهايَةِ الشَّوْطِ فِي لَحْظَةٍ وَإِحِلَةٍ؟ وهَلْ تَسْتَطِيعُ الْفَراشَةُ أَنْ تَحْمِلُهُ وتَطِيرِهِ؟ وهَلْ يَسْتَحِقُ الْأَنْ بَا كُلُ الْنُوصِ إِلَا نُوصِارِ إِنْ قَطَعَ الشَّوْطَ، وهُوَمَحْمُونُ عَلَى جَناحَي الْفَراشَةِ؟ ، وهُومَحْمُونُ عَلَى جَناحَي الْفَراشَةِ؟ ،

ظَلَّتِ الْحَيَواناتُ بِتَحَدُّثُ بَعْضُها إِلَى بَعْضِ ، وَكُلُّها تَتَرَقُّبُ النَّتِيجَة ؛ هَلْ نَصِلُ السُّلُحْفاةُ ، وابحَةُ ، إِلَى بِهَايَةِ الشُّوطِ، وبِذَلِكَ تَفُوزُ عَلَى الأَرْبَنِ ووظِرِينٍ،؟ هُلْ تَحْدُثُ مُفَاجَأَةٌ لا يُتَصَوَّرُها أَحَدٌ ؟ وَلَكِنْ أَيَّةُ مُفاجَأَةٍ ، والسُّلَحْفاةُ تَعْتَرِبُ مِنْ نِهايَةِ الشَّوْطِ ؟ وَبَيْنَمَا الْحَيُوانَاتُ تَتَحَدُّثُ ، وَصَلَتِ السُّلَحْفَاةُ "رابِحَةُ" إِلَى الشَّرِيطِ الْأَحْمَرِ الْمَمْدُودِ عِنْدَ نِهايَةِ الشَّوْطِ، فَقَطَعَتْهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَهِمَ فَرَحَانَةُ، وَقَدْ نَسَّاهَا الْفَوْزُ كُلَّ التَّعَبِ الَّذِي شَعَرَتْ بِهِ فِي سَيْرِهِ الطُّوبِ لِ وَهِيَ تَقْطَعُ مَسَافَةَ الشُّوطِ.

#### ۸ - دُرْسُ لاپنسی



كُلُّ الْحَيُوانَاتِ كَانَتْ مَسْرُورَةً بِفَوْرِ السُّلَحْفَاةِ السُّلَحْفَاةِ السُّلَجْةِ وَالْمُسَالِانْنِصابِ الطَّلِبَةِ وَالْمِحَةُ ( . صَفَّقَتْ لَهَا وَأَعْظَمُ اكَأْسَ الْإِنْنِصابِ وَلَفَّتُ عَلَى رَقَبَتِهَا الشَّرِيطَ الْأَحْمَرَ الَّذِى قَطَعَتُ فُ وَلَفَّتُ عَلَى رَقَبَتِهَا الشَّرِيطَ الْأَحْمَرَ الَّذِى قَطَعَتُ فُ عِنْدَ وُصُولِها إلى نهايةِ الشَّوْطِ .

لَوْأَنَّ الأَرْنَبُ النَّطَّاطُ السَّرِيعَ الْخُطُوهُ وَالَّذِى سَبَقَ السُّلَحُفَاةَ الْبَطِيئَةَ ، لَمَا كَانَ فِي الْأَمْرِعَجَبُ ، وَلَمَا كَانَ فِي الْأَمْرِعَجَبُ ، وَلَمَا كَانَ فِي الْأَمْرِعَجَبُ ، وَلَمَا كَانَتِ الْحَيُوانِاتُ تَدْهَشُ لِمَا حَدَثَ . وَلَكِنَّ الْحَيُوانِاتِ كَانَتُ مُعْجَبَةً بِأَنَّ السُّلَحْفَاةَ ذَاتَ الْخَطُولِتِ الْقَصِيرَةِ كَافَحَتْ مُعْجَبَةً بِأَنَّ السُّلَحْفَاةَ ذَاتَ الْخَطُولِتِ الْقَصِيرَةِ كَافَحَتْ وَصَبَرَتْ وَلَمْ نَتَكِلَّ ، حَتَّى قَطَعَتِ الشَّوْطَ ، لِأَنَّ الْصَّبْرَ وَلِلْمَا مَلُو وَالْهِمَّةَ نَتَعَلَّ مُ حَتَّى قَطَعَتِ الشَّوْطَ ، لِأَنَّ الْصَّبْرَ وَالنَّسُاطُ وَالْهِمَّةَ نَتَعَلَّ مُ حَتَّى قَطَعَتِ الشَّوْطَ ، لِأَنَّ الْصَّبْرَ وَالنَّسُاطُ وَالْهِمَّةَ نَتَعَلَّ مُلَى كُلِّ شَيْءٍ صَبِعْبٍ .

وأَخِيًّا جَاءَ الْأَرْبُنُ : ظُرِيفٌ ، وأَقْبَلَ عَلَى السُّلَحُفاةِ وَلَجْدَة ، يُهُنِّعُهَا بِفَوْرِهَا ، ويَقُولُ لَهَا ، ولَقَدْ تَعَلَّمْتُ مِنْكِ وَلَيْحَة ، يُهُنِّعُهَا بِفَوْرِهَا ، ويَقُولُ لَهَا ، ولَقِدْ تَعَلَّمْتُ مِنْكِ مَنْكُ وَرُهَا لَا أَنْسَاهُ . تَعَلَّمْتُ أَنَّ الَّذِك يَعْتَ ثُرِينَفْسِبُ ، وَرُسًا لا أَنْسَاهُ . تَعَلَّمْتُ أَنَّ الَّذِك يَعْتَ ثُرينَفْسِبُ ، وَرُسًا لا أَنْسَاهُ . تَعَلَّمْتُ أَنَّ الَّذِك يَعْتَ ثُرينَفْسِب ، ويَسْتَهِينُ بِالْأُمُورِ ، لا يَفُوزُ بِما يُرِيدُ ، وَلا يَنْجُحُ فِي الْحَياةِ ...

فَقَالَتُ لَهُ السُّلَحْفَاةُ (رَابِحَةُ "أَنَا أَيْضًا تَعَلَّمْتُ مِنْ هَذِهِ الْمُسابَقَةِ دَرْسًا لَنْ أَنْساهُ وَأُحِبُ لِكُلِّ إِنْسانٍ أَوْ حَيَوانٍ أَنْ الْمُسابَقَةِ دَرْسًا لَنْ أَنْساهُ وَأُحِبُ لِكُلِّ إِنْسانٍ أَوْ حَيَوانٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذَا الدَّرْسَ ، وَيَسْتَفِيدَ مِنْهُ: تَعَلَّمْتُ أَنْ الصَّبْرَ وَالإَحْتِمالَ ، والنَّشَاطَ والْهِمَّةَ ، والثَّقَةَ بِالنَّفْسِ ، تَنَوِّلُ صَاحِبَها كُلَّ مَا يُطْلُبُ ، وَتُحَقِّقُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ كُلُّ النَّجاحِ!" صَاحِبَها كُلَّ مَا يُطْلُبُ ، وَتُحَقِّقُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ كُلُّ النَّجاحِ!"

#### ﴿ يُجَابُ مِمَّا فِي هَلْهِ الْحِكَايَةِ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ ﴾

```
١ - أيْنَ كَانَتْ تعيشُ الْحَيوانات؟
                         ٢ - ماذا كانت صِفاتُ السُّلَحْفاهِ « رابحَةَ » ؟
                 ۳ - ماذا جَرَى من جِوار بَيْن « ظريفٍ » و « رابحة أ » ؟
         ٤ - لماذا تعَجَّبَ « ظريفٌ » مِن دعْوَةِ « رابحة أ » لِمُسابقَتِه ؟
       ه - ماذا جَرَى مِنْ حِوار بَيْن « رابحة » والحيواناتِ المُحتلِفة ؟
                           ٦ - كيف كان الاستعداد لإجراء المُسابقة ؟
          ٧ - لِماذا لم يشرع « ظريف » في الجَرْي عِنْد بدُء المُسابقَة ؟
                ۸ - ماذا جَرَى بين « ظريفٍ » و « الفراشةِ » من حِوار ؟
                9 - كيف حاب أمَلُ « ظريفٍ » في إدراكِ « الفراشة » ؟
               ·١٠ ماذا صنع « ظريف » بعد خيبتِهِ مع « الفراشة » ؟
               ١١- ماذا كانت تقولُ « رابحةُ » كُلّما أحسَّتْ بالتّعب ؟
    ١٢- لِماذا شَكَّتِ الحَيواناتُ في انتصار «رابحةً » على « ظريفٍ » ؟
           ١٣- ماذا كان من حِوار بين الحيواناتِ في شأن « ظريفٍ » ؟
١٤- ماذا كان شُعورُ «رابحَةَ» حين بلغت أخِرَ الشُّوطِ ؟ وماذا صَنَعت ؟
                ٥١- ماذا صنَعت الحيواناتُ له « رابحةً » ، حين فازَت ؟
                       ١٦- لِماذا أُعْجبَت الحيواناتُ بفَوْز « رابحَة » ؟
     ١٧- ما هُوَ الدَّرْسُ الَّذي قالَ « ظريفٌ » إنَّهُ تعلَّمَه من « رابحَة » ؟
 ١٨- ما هُوَ الدَّرْسُ الَّذي قالت « رابحَةُ » إنَّها تعلَّمَتْه من المُسابقَة ؟
               ( رقم الإيداع بدار الكتب ٩٠٩٨ / ١٩٨٧ )
```

